

## عبد الله بن جحش

قرَّرتِ المدرسةُ أن يزورَ التّلاميدُ ملجاً للأطفالِ اليّتامَى ، واقترحَ ناظرُ المدرسةِ على التّلاميد أن يُحضِرَ كُلُّ واحدٍ منهم هديَّةً يُقدِّمُها إلى أطفالِ الملجاً . ولِكيلا يشُقَّ على التّلاميدِ قال : من الممكن أن تكونَ الهَديَّةُ شيئا عندنا نستَطيعُ أن نستغنى عنه ، أو أن نشتَرىَ لهم هَديَّةً جَديدة . قال أهمدُ لأمنه : سأهدى لأطفالِ الملجا صدارى (بلوفرى) الصُّوفِيُّ الأحمر . ولكنَّه تَراجعَ بعد قليلِ وقال : بل سأهدى لهم صِدارى الأزرق ذا المربّعات .

ويَحلو الصِّدارُ في عينِ أحمَد فيتراجعُ مرَّةً ثانيةً ويقول: أعتقدُ أنَّ الصِّدارَ الأخضَرَ هو الهَديَّةُ النَّاسِية.

لم تَرضَ والدَّهُ أَهمَدَ عن اخْتيارِ ابنِها ، فقالت لـه : إن حالَ الصِّدارِ الأخضرِ غيرُ جيِّدَة ، فلماذا بَخِلتَ بـالصِّدارِ الأَهْر ، ثمَّ بالصِّدارِ الأَزرَق ؟ قَالَ أَهْد : لأنَّى أُحبُّهما فَحالَتُهما جيِّدَة .

قالتُ والِدَّلهُ: اللَّهُ وضُ يا أَحَمَد أَن تَأْخُذَ مَعَكَ هَدِيَّةً جَديدة ، فلماذا البُخلُ يا وَلدى ؟ جَديدة ، أو هَدِيَّةً شبة جَديدة ، فلماذا البُخلُ يا وَلدى ؟ أَلم تَعلم أَنَّ السَّيدَة فاطِمة ابنة النَّبيّ \_ رضِي اللَّهُ عَنها \_ كانت تَجلو النُّقودَ وتُنطَّفُها قبل أَن تُعطيها الفُقَراء ، وتَقول: إنَّها تقعُ في يدِ اللَّهِ سُبحانَه ، قبلَ أَن تقعَ في يدِ

وذات يوم ذبح النَّبِي \_ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم \_ شاةً ، وعندَما حضرَ وسأَلَ عنها قالتْ له زَوجُه : ذَهبَتْ كلُّها \_ لأَنَّها تَصدَّقت بها \_ وبَقيَتِ الكَيْف . فقالَ \_ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم \_ بل قولى بَقيَتْ كلُّها وذَهبَتِ الكَيْف .

سألَ أَحَمَد : ماذا كان \_ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم \_ يَقصِـدُ بذلك ؟

قالتُ والِدَّتُه : كَانَ يقصِد أنَّ ما تصدَّقت به زوجُـهُ هـو

الباقي عندَ اللَّه ، أمَّا ما بَقِيَ منها ليُؤكلَ فهو الفاني .

قَالَ أَهَد : أَتَرَيْنَ أَن أُهدى إلى الفُقراء الصِّدارَ الأَحَمر ؟ قالتٌ والِدُّتُه تُشجِّعُه : بالطَّبع يا أحمَّد ، وسوف يُبدِلُك اللَّهُ خيرًا منه سواءً في الدُّنيا أو في الآخِرَة . أتعلُّمُ يا أحَمــدُ أنَّ عَبِدَ اللَّهِ بِنَ جَحش ، أحدَ أقاربِ النَّبِيِّ \_ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم \_ كانت له دارٌ رائِعَةُ الجَمال ، وعندَما هاجر إلى المدينة وتركها فارًّا بدينه ، استولى عليها أبو جهل ؟ وعندما اشتكى ذلك إلى الرَّسول - صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم \_ قالَ له : ألا تُوضَى يا عبدَ اللَّهِ أن يُعطِيَكَ اللَّهُ بها دارًا في الجنَّة ؟

قَالَ عَبِدُ اللَّهِ : بِلِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ .

قالَ: فذلك لك.

وفرحَ عبدُ اللَّهِ بذلك ، وقَرَّت عَينُه .

قَالَ أَحَمَد : هل لكِ أن تَحكى لي قِصَّتُهُ يا أُمِّي ؟

كان عبدُ الله بنُ جَحشِ ابنَ عمَّةِ رَسولِ اللَّه ـ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم \_ فأمُّه هي أُمَيمَةُ بنتُ عبدِ الْطَّلب ، عمَّـةُ الرَّسول، وهو في ذاتِ الوقتِ صِهرُ الرَّسول، لأنَّ أختَـهُ زينبَ بنتَ جَحش ، كانت زوجًا للنَّبيِّ \_ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم \_ وإحدَى أُمَّهاتِ الْمؤمنين . وكان عبدُ اللَّهِ من السّابقينَ إلَى الإسلام ، فأسلمَ قبلَ أن يدخُلَ الإسلامُ دارَ الأرقم . وقد عانَى عبدُ اللَّهِ مثلَ كَلِّ الْمُسلِمينَ الأوائـل بطشَ قُرَيشٍ وجَبروتِها ، فهاجرَ هو وبعضُ ذَويــهِ إلى الحَبَشةِ في الهِجرَتَينِ الأولَى والثَّانِيَة .

وعندَما نجحَ مُصعَبُ بنُ عُمَيرٍ في مُهِمَّتِهِ كَأَوَّلِ سَفيرٍ للإسْلامِ في المدينة ، ودخلَ الكثيرُ من أهلِ المَدينَةِ في الإسْلام، وأصبحتِ المدينةُ دارًا آمنةً للمُسلِمين ، أمرَ وكانتْ هجرَتُهُ هذه أعــمَّ وأشَّمَـل ، إذ هـاجرَ معـهُ أهلُـهُ وذَووهُ وسائرُ بنى أبيه ، رِجالاً ونِساءً وأطفالا ، فقد كــانْ بيتُه بيتَ إسْلام ، وكانت قَبيلَتُه قبيلَة إيمان .

قالَ أحمد: من الطَّبيعيِّ أن يُسلِمَ كُلُّ أهلِ بَيتِه، فهم أقرِباءُ الرَّسول - صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم - وأحقُّ النّاسِ بالإيمان به وتصديقِه.

ابتَسمتْ والِـدَةُ أَحَــد ، وقــالَت : لا عَلاقَــةَ لِلقَرابَــةِ بالإيمان . أنسيتَ أَبا لَهَب ، فقدْ كانَ عــمَّ الرَّسـولِ وكــانَ من أشَدِّ الكُفَّارِ عَداوَةً له .

ونَعودُ لديارِ جَحْـش بعـدَ هِجـرَةِ أهلِهــا ، فنَجدُهــا

خاوِيةً حَزينةً على فِراق أَهلِها ، وإنْ كانتْ من أَعظمِ دِيـارِ مَكَّةً وأَجَلِها . فنجدُ أبا جَهلٍ لم يَكتَف بهجرَةِ أَهْلِها منها ، بل وضعَ يدَهُ واسْتَولَى على دارِ عَبدِ اللّهِ بنِ جَحْشِ فقـد كانتْ أَجَمَلَ هـذهِ الدِّيـارِ وأغْناهـا ، وتصرَّفَ فيهـا وفـى متاعِها كما يَتصرَّفُ المالِكُ في مِلكِه .

وعندَما اشْتَكَى عبدُ اللّهِ ذلكَ لِلرَّسول - صلّى اللّهُ عليه وسلَّم - قال له : إنَّ اللّهَ سيُبدِلُهُ خَيرًا مِنها دارًا فى الجَنَّة ، فقرَّت عَينُهُ واطْمَأَنَّ .

اسْتقَرَّ عبدُ اللَّهِ وأَهلُهُ بالمَدينَة ، ونزَلوا علَى عاصِمِ بنِ أبى الأَفْلَح ، لَيَبدأَ عبـدُ اللَّهِ صَفحةً جَديدَةً من حَياتِه ، مَليئَةً بالجِهاد في سَبيلِ اللَّه ، والعَمَلِ على رَفْعِ رايَـةِ الإسْلام .

وعرف الرَّسولُ \_ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم \_ قدرَ عبدِ اللَّهِ وفَضلَهُ ومكانَته ، فعيَّنه أميرًا على أوَّلِ سَريَّةٍ في الإسلام . تساءَلَ أَهَمَد : أهي غَزوةُ بَدر يا أُمّي ؟

قالتْ والِدَتُه : إنَّ غَزِوَةَ بَـدر هـى أوَّلُ غَـزوَةٍ مُنظَّمَـة ، يخرُجُ فيها الرَّسول - صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم - بنَفسِه ، ولكنْ سَبَقَتْها سَوايا كَشيرَة ، تضُمُّ أعْــدَادًا قليلــةٌ مــن الْمُسلِمين ، لتَستَطلِعَ أخبارَ قُرَيش أو غيْرِها من القَبائِل الْمُجاورَة ، فكانتْ والحالَةُ هَذه سَرايا اسْتِكشافِيَّة أو سَــرايا استطلاعيّة.

وكان عبدُ اللَّهِ بنُ جَحش ، أميرًا على أولَى هـذه السُّرايا ، وكان جَميعُ الْمسلِمينَ يَطمَعونَ في نَيل هذا الشُّرَف ، ولكِنَّه \_ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم \_ قالَ : « لأبعَشَنَّ عَلَيكُم رَجُلاً أَصِبرَكُم على الجوع والعَطَش » .

وكانتُ السَّريَّةُ تتألُّفُ من ثمانِيَـةٍ من الْمهاجرين ، حدَّدَ لهم ـ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم ـ وجْهَنَهم ، وأعطَى عبدَ اللَّهِ

كِتابًا ، وأَمْرَهُ أَلَّا يَنظُرَ فيه إلاَّ بعدَ مُسيرَةٍ يَوْمَين .

وفى المَوعِدِ المُحدَّد ، فتحَ عبدُ اللّهِ الكِتابَ فإذا فيه : « إذا نظَرتَ فى كِتابى هذا فامُضِ حتَّى تَـنزِلَ بلـدَةَ « نَخلَة » ، بينَ مكَّةَ والطَّائف ، فترصد بها قُرْيْشًا ، وتعلَمَ لنا من أخْبارهِم » .

ويخبرُ عبدُ اللهِ إخوانَهُ بوجهَتِهم ، ويُخبرُهُم كما أمرَه ـ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ـ إمّا بالمُضِىِّ معه ، وإما بالعَودَةِ إلى المَدينَة . فكانَ جوابُ القَوم : سمعًا وطاعَةً لرَسولِ الله. إنّما نَمضى معكَ حيثُ أمرَكَ نبيُّ الله .

وعند « نَخلَة » أَبْصَروا قافِلةً لَقُريش تَحملُ الجُلودَ والزَّبيب ، وأشياءَ أُخرَى ثما تُتاجِرُ به قُريش . وكانَ على القافِلَةِ أربعة رجال ، وكانَ الوقتُ آنذاك هو اليومُ الأخيرُ من الأشهر الحُرُم . فقالوا : إن قتلناهُم فإنَّما نقتُلُهم في الأشهر الحُرُم ، وفي ذلك إهدارٌ خُرمةِ هذا الشَّهر ، والتَعرُّضُ لسُخطِ العَربِ جَميعا . وإنْ أَمْهَلناهُم حتَّى يَنقضِيَ اليَوم ، دخَلوا أرضَ الحَرَمِ وأصبْحوا في مَامَنٍ مَنا» .

وبعدَ تَشاوُر فيما بَينَهم ، قرَّ رَأَيُهم عَلَى أَن يُغيروا عَلَى القافِلَة ، وهذا مــا حــدثَ فِعـلاً فقَتلـوا أحدَهُــم ، وأســروا اثْنَيْن ، بَينَما فرَّ الرّابعُ هاربا .

قال أحمَد : لا بدَّ أنَّ الرَّسولَ ـ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم ــ فَرحَ بنَصر أصْحابه ، وبالغَنيمَةِ الكَبيرَة .

وَّالَت وَالِدَّتُه : على عَكسِ ذلِك يا وَلَدى ، فقد اسْتَنكَرَ ـ صلَّى اللَّهُ عليه وسـلَّم ــ فَعلَتهـم ، وقال : « واللَّهِ ما أمرِتُكُم بقِتال ، وإنَّما أمرتُكُمُ أن تَقِفوا على أخْبارٍ قُرَيش ، وأن تَرصُدوا حركَتَهُم » .

ثُمَّ أُوقَفَ الأَسيرَينِ حتَّى ينظُرَ في أَمُّرِهما ، وأعرضَ عن الغَنائم ولم يأخذُ مِنها شَيْنا .

قالَ أحمد مُتعجِّبا : أمَعقولٌ هذا ؟

قالتُ والِدَتُه : كان للعَربِ آنذاكَ عاداتٌ وتَقاليدُ يجبُ ألاّ تُمَسُّ أو تُخالَف ، فاتَخذتُ قُريشُ هذا المَوقِفَ ذَريعَةً وأذاعَتْ بينَ القبائِلِ أنَّ مُحمَّدًا يَستحِلُّ القَتلَ والدِّماءَ والأَسْرَ والأَموالَ في الشَّهر الحَرام .

وحزِنَ عبدُ اللّهِ وأُسقِطَ في يَدِه ، فقدْ عَصَى أمرَ الرَّسول \_ صلَّى اللّـهُ عليه وسلَّم \_ وزادَهُ حُزْنا تَعنيفُ المُسلِمينَ فأوَى إلى بَيتِه حَزِينا ، وقضَى أيّامًا سَـوداءَ يَنتظِرُ عفوَ الرَّسول عنه .

واشتد عليه الكرب والبلاء ، وضاقت به الدُنيا . وأخيرًا جاءه البَشيرُ يُبشُرُهُ بما أنزَلَ الله من قُرآن في شأنِه ، فقالَ تَعالَى : « يَسألونَكَ عن الشَّهو الحَرامِ قِتالِ فيه ، قلْ قِتالٌ فيه كَبيرٌ وصدٌ عن سَبيلِ اللهِ وكُفرٌ بهِ ، والمسجدِ الحَرامِ وإخراجُ أهلِهِ مِنهُ أكبرُ عِندَ اللهِ والفِتنة أكبرُ من القَتل » .

وعندَما سِمِعَ عبدُ اللّهِ الآيات ، هبَّ من فَورِهِ وانْطلَقَ في الطُّرُقاتِ إلى الرَّسول \_ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّم \_ مكبِّرًا: اللّهُ أكبَر ، اللّهُ أكبَر » .

وعندَنَانِ أمرَ ـ صلّى اللّهُ عليه وسلّم ـ بتَقسيمِ الغَسَائم ، وفداءِ الأسيرَينِ اللّذيْنِ ما لبثَ أحدْهما أن أَسْلم .

قال أحمَد : لا بدُّ أنَّ عبدَ اللَّهِ فَرحَ كَثيرًا بالبَراءَة .

قالت والدَّته: بكلِّ تأكيد. فالغَزوة كانت حَدَثَا كَبيرًا فى حَياةِ المُسلِمين، وغَيمتُها أوّل عَنيمَةٍ أُخِذَت فى الإسلام، وأسيراها أوّل أسيرَيْنِ وقَعا فى أَيْدى المُسلِمين، ورايتُها أوّل رايّةٍ عَقدتُها يذ رَسولِ اللّه ـ صلّى اللّه عليه وسلّم ـ وأميرُها عبدُ اللّهِ بنُ جَحش، أوّلُ مَنْ دُعِيَ بأميرِ المؤمنن.

وتأتى بعد ذلك غَزوة بُدر ، ويُلبّى عبدُ اللّهِ النّداءَ مُسرعا أمَلاً في الاستِشْهاد في سَبيل الله . ولكنّ اللّه

أمهَلَهُ إلى يَوم أُحُد .

وفى يَومٍ أُحُد ، عندَما كان كلُّ من فى المَيْدانِ مُستَعِدّينَ لقِتالِ عَدوِّهم ، نادَى عبدُ اللهِ سعدَ بنَ أبى وقَّـاصٍ قال : ألا تأتى نَدعو الله ؟

ودعا سعدٌ بقولِه: اللَّهِمَّ إذا لَقيتُ العدُوَّ غَدًا فلقنى رجُلاً شديدًا بأسُه، شديدًا حَرْدُه، فأَقتُله فيك وآخُذُ سَلَبَه. وأمَّنَ عبدُ اللَّهِ على دُعائه، ثُمَّ دَعا عبدُ اللَّهِ بقَولِه: اللَّهُمَّ ارزُقنى غَدًا رجُلاً شديدًا بأسُه، شَديدًا حَرْدُه، أقاتِلُهُ فيك، ويأخُذُنى فيَجدَعُ أنفى وأُذنى ، فإذا لقيتُك قلت لى: يا عبدَ اللّهِ فيمَ جُدِعَ أنفُكَ وأُذنك ، فأقول: فيك وفي رَسولِك.

وبدأت الحَرب ، وكانَتْ مَعركةً شَديدَةَ البأس رَجحت فيها كِفَّةُ المُسلِمين ، فاسْتَطاعوا أن يَحصُدوا الكَثيرَ من رُءوسِ الشِّركِ والعِصْيان . إلى أن عَصَى الرُّماةَ أمرَ الرَّسولِ \_ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم \_ ونَزَلوا عن الجَبل ، فاستَطاعَ خالدُ بنُ الوَليد أن يجمَع شملَ الكُفَّارِ ويَستَولى على الجَبَل ، ويُعيدَ الهُجومَ على المُسلِمين .

هنالِكَ حلَّ الهَرْجُ والمَرْجُ صُفوفَ المُسلِمين ، وأشاعَ الكُفّارُ أَنَّ مُحمَّدًا \_ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّم \_ قد قُتِل . الكُفّارُ أَنَّ مُحمَّدًا \_ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّم \_ قد قُتِل . فصَمدَ عبدُ اللّهِ بنُ جَحشٍ صُمودَ الأَبْطال ، ودافعَ بعُنف ولآخرِ نَفَسٍ فى جَسدِه عن الإسلام . ولَقِيّهُ أبو الحكم بنُ الأَخْنَسِ بنُ شُرَيق ، ودارَتْ بينَهُما مَعركةٌ طاحِنة ، أبلَى فيها عبدُ اللّهِ بلاءً حَسنا ، ولكنّهُ استشهدَ فى آخرِها .

قال أحمَد : لقدِ استجاب اللَّهُ سُبْحانَهُ وتَعالَى دُعاءَه .

قَالَت والِدَّتُه: والأعْجبُ من ذلِك أنَّ أبا الحَكَم، من فَرطِ غَيظِهِ ثَمَّا لاقَى من مُقاوَمَةِ عبدِ اللّه جدَعَ أنفَهُ وأُذُنَه، وعلَّقَهُما بَخَيطٍ في شَجَرة .

وبعدَ انْتِهاءِ المعرَكَةِ رأَى سعدُ بنُ أبي وقّاصٍ جُثْمانَ

عَبدِ اللّهِ وقد جُدعَ أَنفُه وأُذنُه فقال : كانتْ دَعوتُكَ ياعَبدَ اللّهِ خيرًا من دَعوتي .

قَالَ أَحَمد : يَا سُبِحانَ اللَّه ! كَأَنَّه تَنبَّأَ بِمَا سَيُلاقي .

قالتٌ والِدَةُ أَحَمَد : بل كَانَ يَتَمَنَّى مَيَتَةٌ مَشَرِّفَةً فَى سَبيلِ اللّه . وسَيسْتَجيبُ اللّهُ لباقى دُعائِه ، ويَردُّ على سُؤالِ ربِّهِ بقَولِه : فيكَ وفى رَسولِك .

وزِيادةً في تَشويفِ عَبدِ اللّهِ أمرَ الرَّسول \_ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّم \_ أن يُدفَنَ مع عَمَّهِ حَمزَةَ بنِ عبدِ المُطَّلِب فـى قبر واحد .

قال أحمَد : شُكرًا جَزيلاً لكِ يا أُمّى ، فإنَّها قِصَّـةٌ شَـائِقَةٌ حَقًّا . إذنَّ هيَا لِنذَهَبُّ معًا لشِراء بَعضِ اللَّابِسُ والهَدايا ، لتأخُذَها معك هَديَّةً لأطْفال اللَّجَأ .

قال أحمَّد : ولكنّى سآخُذُ معى أيْضا الصِّدارَ الأَحْمَرَ والصَّدارَ الأَزْرَق ، ولا تَحرِمينى يا أُمّى شَرفَ البَذلِ فى سَبيل اللهِ .